## الثمن السابع من الخزب الثاني

وَإِذِ ابْنَالِيٓ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ و بِكَلِمَاتِ فَأَنْتَهُنَّ قَالَ إِلَّهِ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّبَتِتِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهُدِي أَلظُّلْامِينَ ۞ وَإِذْجَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةَ لِلنَّاسِ وَأَمَّنَا وَاتَّخَذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِمِمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَآ إِلَى ٓ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّ رَا بَيْتِيَ لِلطَّأَ إِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَمْ إِنسَّبُودٌ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّ اِجْعَلَ هَاذَا بَلَدًا۔ امِنًا وَارُزُقَ اَهُـٰلَهُ ومِنَ أَ لَثَّكَ رَاتِ مَنَ - امَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَاخِرِّ قَالَ وَمَن كَ فَرَ فَأُمَتِّعُهُ وقَلِيلًا ثُمَّ أَضَطَّرُهُ وَإِلَىٰ عَذَابِ إِلنَّارِّ وَبِبِسَ ٱلْمَصِيرُ ١ وَإِذْ بَرْفَعُ إِبْرَاهِمُ أَلْقَوَاعِدَ مِنَ أَلْبَبْتِ وَإِسْمَاعِيلٌ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنْتَ أَلْهَمِيعُ الْعَلِيمُ ١ وَبَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيَّتِيناً أَمَّاناً مُّسُلِمَةً لَّكُ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَّا وَثُبُ عَلَيْنَا ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ أَلْتَوَابُ الرَّحِبُمُ ۞ رَبَّنَا وَابْعَتَ فِهِمْ رَسُولًا مِّنَهُمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمُ وَ ءَايَانِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَابَ وَالْحِكَمَةُ وَيُزَكِّهِ مُرَّةً إِنَّكَ أَنْتَ أَلْعَنِ بِزُ أَنْحَكِمٌ ١٠ وَمَنْ يَرَغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِبِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ " وَلَقَادِ إِصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنبيُّ وَإِنَّهُ و فِي الْاَخِرَةِ لَمِنَ أَلْصَلِكِ بِنَّ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَهُ و رَبُّهُ وَ السَّالِمُ قَالَ اللَّهِ وَيَبُّهُ وَ السَّالِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ الْعُالَمِينُ ﴿ وَأَوْصِى بِهَا إِبْرَاهِمُ بَنِيةٌ وَيَعْفُوبُ بَلْبَنِي إِنَّ أَلَّهَ اَصْطَفِي لَكُمُ الدِّبِنَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسُلِمُونَّ ۞ أُمُّ كُنتُتُمُّ ا